يستهاؤهم في مَا الشَّتَهَ قَ أَنفُهُ خَلِدُونَ ١٥ لَا يَحْرُنْهُ مُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَحْبُرُ وَتَتَلَقَامُهُمُ ٱلْمَلَتِ عَهُ هَاذَا يُوْمُ كُوْ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَاءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبُ كَمَا بِدَأْنَا أَوَّلَ خَلَقَ نَعْمَدُهُ وَوَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَا عِلِينَ ﴿ وَعَدَّا عَلَيْنَ ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْنَافِ ٱلزَّبُورِمِنَ بَعَدِ ٱلذِّكَرِأَنَّ ٱلْأَرْضَ بَرْتُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَالُغَالِقُوْمِ رَ عَابِدِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةَ لِلْعَالَ اللهُ عَلَى إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُ صَحْمَ إِلَاهُ وَلِحِدُ فَهَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلِحِدُ فَهَا أَنتُ مِصِّلَا مُونِ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَقُلْءَ اذَنتُ كُمْ عَلَىٰ سَوَاءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُ يُحُونَ ﴿ وَعِلْمُ اللَّهِ وَإِنْ أَدْرِي لرَّحْمَرُ فِي ٱلْمُسَتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِهُ فُونَ الْ ١

ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيم تَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُ مُرانَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمُ ﴿ وَمَرَوْنِهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ ) ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَى وَمَاهُم عَرَىٰ وَلَا عَذَابَ أُللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِمَن ، فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِرِ وَيَتَبِعُ كُلِّ عَرَيْ اللَّهِ مِعْ يَرِعِلْمِرِ وَيَتَبِعُ كُلِّ أَنَّهُ وَمَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ و بُضِلُّهُ و وَيَهَدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُ مَرِفِي رَيْبِ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَاعَلَيْهَا